

#### الهلاك في الإبرة !!

تقولُ الحكاياتُ الشعبية ، إن ملكةَ النحلِ طارَتْ ومعها كميةٌ من العسلِ الطازجِ ، هديةً إلى ملكِ الأزهارِ . وتَذوَّقَ الملكُ تلك الهدية الحلوة ، فشعرَ بسرورٍ لا يوصَفُ ، ووعدَ النحلةَ أن يستجيبَ لأيُّ شيءٍ تطلبُهُ منه ، في مقابل هديتِها الرائعةِ .

قالَتِ النحلةُ : " سوف أكونُ سعيدةً جـدًّا إذا أصبحَ لكلَّ نحلةٍ إبرةٌ ، تُعاقبُ بها الناسَ الذين يسرقونَ منها العسلَ ! "

وحزنَ ملكُ الأزهارِ كثيرًا عندما سمعَ تلك الرغبة ، لأنه كان يُحبُّ الناسَ ، وكانَ يعرفُ أن عسلَ النحلِ فيه شفاءٌ لهم . لكنه كانَ قد وعدَ بتنفيذِ رغبةِ النحلةِ ، فأمرَ أن يكونَ لكلٌ نحلةٍ إبرةُ .

ولكنَّ الإبرَ التي حصلَ عليها النحلُ ، كان فيها هلاكُ ذلك النحلِ ، فإذا لسعَتُ بها نحلةٌ إنسانًا ، التصقَّتِ الإبرةُ بالجرحِ ، وماتَتِ النحلةُ !!

سمع شيخ حكيم هذه القصة ، فقال: " إذا جاءَتْ إليكَ الفرصة ، فلا تستخدمُها في أذى الآخرين ، وإلا ارتدً الأذى إليك أنت نفسِكَ !! "

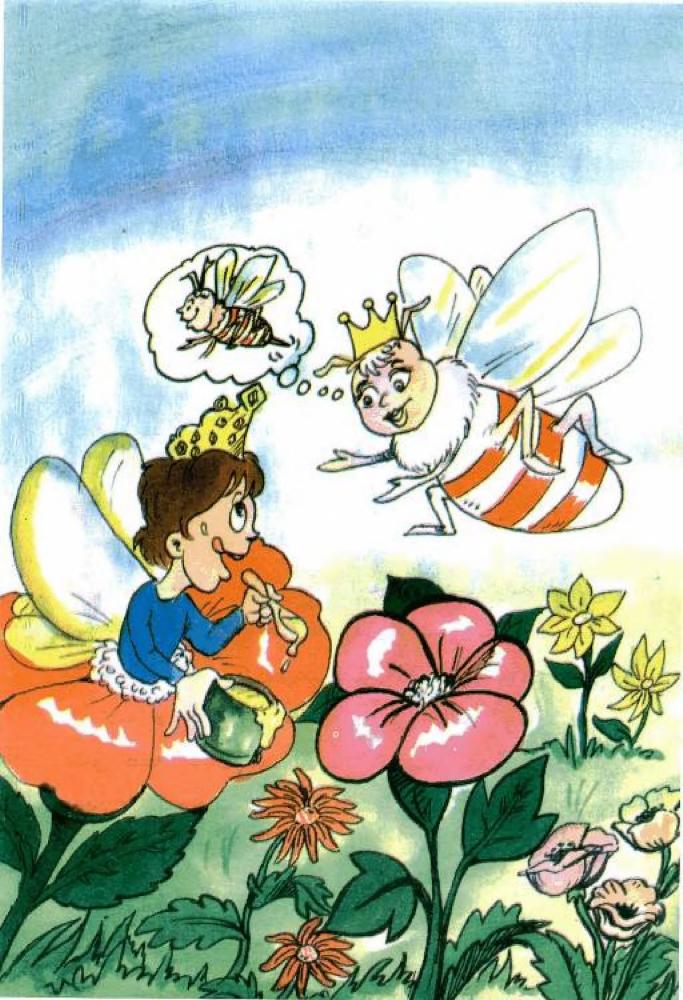

## أنف وأذن وحنجرة

كنتُ جالسًا مع جدًى ، وفجأةً وجدتُهُ يضحكُ بصوتٍ عالٍ ، فسألتُهُ: ما الذي يُضحِكُكَ يا حِدِّي ؟

قالَ: تذكَّرْتُ شيئًا حدثُ في طفولتي المبكِّرةِ .

فقلتُ: احكِ لي يا حدّى.

قالَ: عندما كنَّتُ صغيرًا، أُصِبُّتُ بالبردِ، وظللْتُ أعطسُ وأسعلُ . كَانَتْ حنجرتي تؤلمني مرةً ، وأذني مرةً أخرى . فأخذني والدي ووالدتي إلى طبيب مشهور ، مكتوبٍ على بابهِ " أنف وأذن وحنجرة ". وسألتُ أبي وأمِّي: " هل هذا هو اسمُ الطبيبِ ؟ " أجابَ أبي : " لا . هو يُعالجُ كلَّ هذه .. إنه أكبرُ أستاذٍ للأنفِ والأذن والحنجرة!"

وقرِّر الطبيبُ الكبيرُ أن يفحصَ اللوزتَيْن . وعندما وضعَ يدهُ في فمي ، شعرتُ بألم وهو يقولُ : " هاتان هما العزيزتان ؟ " ، وضغطَ بشدة ... وفجأةً ، صرح الطبيب العظيم ، وأخرج يده من فمي بأسرعَ مما أدخلُها ... ورأى الجميعُ دمًّا على أصابعِهِ ... وسادَ صمتُ عميقٌ ، قطعه الطبيبُ الأستاذُ قائلاً : " أنا أشتغلُ منذُ أربعينَ عامًا ، وهذه أولُ مرةٍ تُصِيبُني عضَّةٌ ! .. ابحثوا عن شخص غيري يُجري عمليةَ استئصال اللوزتَيْن " ... هذا ما تذكَّرْتُهُ ، وكنتُ أضحكُ منه !



وبعدَها قالَ لى والدى: "في الغرفةِ المجاورةِ طبيبُ أسنانٍ ، يخلعُ أسنانَ الأولادِ الذين يعضُّونَ الأطباءَ . ومع ذلك فإنني أعدُكُ بأن أشترى لك " آيس كريم " ، بعد العمليةِ ، إذا لم تعضَّ يد الطبيب . "

وعندما سمعت كلمة "آيس كريم "، فرحْتُ لأننى كنتُ أحبُّ المثلجاتِ، وكانوا لا يعطونني كفايتي منها، خوفًا من إصابةِ أذني أو حنجرتي بأذًى .

وتمَّ إجراءُ العمليةِ الجراحيةِ ، واشتدَّ بي الألُم ، لكنني تحمَّلْتُهُ من أجلِ قطعةِ الآيس كريم ، وقد أفادَتْني العمليةُ ، لأنني عرفْتُ أنه إذا تحمَّلْتُ قليلاً من الألمِ ، فزْتُ بكثيرٍ من الراحةِ .



## انتظر ثلاثين عامًا!!

تحكى كتبُ العربِ ، أن صديقًا سـألَ أحـدَ الشـعراءِ غـيرٍ المشهورينَ عن حالِهِ ، فقالَ له :

" أنا أحسنُ الناسِ موهبةً في قـولِ الشعرِ ، وأكثرُهم كرمً<mark>ا ،</mark> وأفضلُهم خلقًا . "

فقالَ له صديقُهُ في اسـتنكارٍ : " كيف تقـولُ هـذا عـن نفسِكَ ؟! اتركِ الناس يقولونَهُ !! "

فقالَ الشاعرُ بسخطٍ: " انتظرْتُ ثلاثينَ عامًا ، فلم يقُلِ الناسُ عنِّي شيئًا ، لذلك رأيتُ أن أقولَهُ بنفسي !! "



## النسر يحطم القِدُّر

شاهدَ نسرٌ ثعبانًا ، فانقضَّ عليه ، وأمسكَهُ بين مخالبِهِ ، وارتفعَ طائرًا به ، ليقدَّمَهُ طعامًا لفراخِهِ التي تركَها في العشَّ .

لكنَّ الثعبانَ لم يقبلِ الهزيمةَ ، وظلَّ يتلوَّى إلى أن التفَّ حولَ النسرِ.

واضطُرَّ النسرُ أن ينزلَ بفريستِهِ إلى الأرضِ ، حيثُ بدأتْ بينهما معركةُ قاسيةٌ .

وكانَ هناك فلاَّحٌ شابُّ شاهدَ المعركةَ ، فأسرعَ يساعدُ النسرَ ، إلى أنْ تَمَكَّنَ من إبعادِ الثعبانِ عنه ، وانطلقَ النسرُ يحلِّقُ في الفضاءِ سعيدًا بنجاتِهِ .

واغتاظ الثعبانُ ، فتُسلَّلَ إلى القِدْرِ الذي يشرِبُ منه الشابُّ ، وصبُّ فيه السمَّ من أنيابهِ .

ولم يتنبَّهِ الشابُّ لما حدثَ . وبعدَ قليلٍ ، أمسكَ بالقِدْرِ ليشربَ . وفجأةً انقضَّ النسرُ ، وضربَ القِـدْرَ بمخالبِهِ ، فسقطَ على الأرضِ وتَحطَّمَ .

قالَ النسرُ لنفسِهِ: "حتى لولم يفهمُ هذا الشابُّ سرَّ تصرُّفي ، فقد أنقدْتُهُ من موتٍ مُحقَّقٍ ، كما أنقدَني هو من هلاكٍ أكيدٍ . "





# سأعود مرة أخرى

يقولُ الخبراءُ إن المُذيعَ الأمريكِيُّ " جوني كارسون " هو أفضلُ وأنجحُ مَنْ قدَّمَ برامجَ الحوارِ التليفزيونيُّ في القرنِ العشرينَ . ومع ذلك كانَ من النادرِ أن يفكَّ عقدةَ لسانِهِ مع مراسلي الصحفِ ، الذين كانوا يتزاحمون حولَهُ للحصولِ على أيُّ حديثٍ صحفيًّ معه.

وذاتَ مرةٍ كانَ يتسلَّمُ جائزةً من جامعةِ هارفارد. وكانَتْ إحدى المرَّاتِ النادرةِ التي وافقَ فيها أن يُجيبَ عن بعضِ أسئلةِ الصحفيين، فسألَهُ صحفيٌّ لمجرد إغاظته قائلاً:

" ماذا تُريدُ أن نكتبَ على شاهدِ قبرِكَ ؟ " أجابَ المذيعُ التليفزيونِيُّ الناجحُ ساخرًا : " سأعودُ مرةً أخرى !! "





## يسرنا أن نرسل إليكم!!

في إحدى المدن الكبيرة ، اعتادً متجرً أن يُرسِلَ بالبريدِ إلى عددٍ من الزبائنِ أشياءً لم يطلبوها ، ثم يُرسِلَ إليهم قوائمَ الحسابِ لدفعِ الثمنِ . فاشتدً ضيقُ الناسِ من هذا الأسلوبِ ، الذي يفرضُ عليهم أشياءً لا يُريدونَها .

وذاتَ مرةٍ ، تسلَّمَ طبيبٌ طردًا ومعه هذه الرسالةُ : " يسرُّنا أن نُرسِلَ إليكم ثلاثَ ربطاتِ عنقٍ ممتازةٍ . ولمَّا كانَتْ هذه الكرافتاتُ قد حازَتْ استحسانُ الآلافِ من أصحابِ الذوقِ الرفيعِ ، فنحنُ على



ثقةٍ بأنها ستحوزُ إعجابَكم أيضًا . نرجو أن ترسلوا إلينا خمسةَ جنيهاتٍ ثمنًا لها . "

واشتعلَ غضبُ الطبيب، وردَّ بالرسالةِ التاليةِ: " يسرُّنى أن أرسلَ إليكم حبوبًا ممتازةً قيمتُها خمسةُ جنيهاتٍ. فقد ثبتَ نفعُ الحبوبِ في حالاتِ الآلافِ من الناسِ. ولابد أنكم تُقدَّرونَ مدى اهتمامي بإرسالِها. وأرجوكم أن تقبلوها سدادًا لثمنِ ربطاتِ العنقِ التي تفضَّلْتُم بإرسالِها إلينا منذ أيامٍ. "



# هل بنيت لهم عُشًا

جلسَتْ عصفورةُ الكوكو حزينةً على فرعِ شجرةٍ ، تبكى بكاءً مُرًّا. فرأتْها يمامةٌ كانَتْ بالقربِ منها ، فسألَتْها : " ما الذي يُحزِنُكِ يا صديقتي ؟ "

تنهّدَتْ عصفورة الكوكو، وقالَتْ: "كيفَ لا أحزن يا عزيزتى ؟! إنك لو سمعت قصّتى، لأدركْتِ أننى يجب أن أبكِى بدل الدموع دمًا. إنَّ صغارى تُعامِلُنى معاملة قاسية لم أكن أنتظرُها. فقد تنكّرت لى، ولم تهتم بى ولا بشئونى. كيف لا أحس بالألم عندما أرى صغار البط تتجمع تحت جناح أمّها، والفراخ الصغيرة تجرى في شوق إلى أمّها إذا ابتعدت عنها قليلاً، وأنا أمكث هنا وحيدة كأنّى يتيمة ، لا أذوق طعم وفاء الأبناء وحنان الأولاد ؟! أليسَتُ حالى هذه تتطلّب الحزن والبكاء ؟"

أجابَتِ اليمامةُ وعلاماتُ الشفقةِ تظهرُ عليها:

"حقًا إننى أتألَّمُ لحالِكِ .. وكم كان يحزننى لو عاملنى أطفالى بمثل هذه المعاملة . لكن خَبْرينى ، هل قمْت بتربية أطفالى بمثل هذه المعاملة . لكن خَبْرينى ، هل قمْت بتربية أطفالك ؟! هل حدث أن بنيت لهم عشًا ؟! إننى لم أشاهدُكِ مُنهمِكة أبدًا في بناء عش لهم ، بل كنْت دائمة الطيران هنا وهناك . "

ردَّتُ عليها عصفورةُ الكوكو: " لا .. لم أبنِ في حياتي عشًا . هل كنْتِ تريدينَ منِّي أن أقضِيَ الأيامَ المُشمِسَةَ الجميلةَ الدافئةَ راقدةً فوقَ البيضِ ؟! لقد كنْتُ أتركُها دائمًا في أعشاشٍ غيري من الطيور ."

فقالَتْ لها اليمامةُ وهي تستعدُّ للطيرانِ : " إذن فلا تنتظري من صغارِكِ إلا نفسَ الاهتمامِ الذي أعطَيْتِهِ لهم ."



#### سمكة نبيل

انقضَتُ عدةُ شهورٍ ، ونبيل الصغير يحكى لكلُّ إنسانٍ عن السمكةِ التي أمسكَها عندما ذهبَ يصطادُ مع والده . وعندما يسألُهُ أيُّ شخصٍ عن حجمِ تلك السمكةِ ، كان يُجيبُهُ وهو يفتحُ ذراعَيْهِ : " مثلُ هذا . . "

وفى كلّ مرةٍ ، عندما يُعيدُ حكاية القصةِ ، يجعلُ المسافة بين يدَيْهِ وذراعيهِ أكبرَ وأكبرَ والآنَ ، بعدَ انقضاءِ عدةِ أشهرٍ ، فإن السمكة التي كان طولُها عشرة سنتيمتراتٍ ، أصبح طولُها مترًا كاملاً !! وكان والدُه يقولُ ، وهو يضحكُ في دهشةٍ من سعةِ خيالِ ابنِه : " إنني لم أسمعُ من قبلُ عن سمكةٍ تنمو بهذه السرعةِ !! لابد أن ننشرَ خبرًا في الصحفِ عن هذا النمُو السريع !! "

